## الثَّمن الثاني من الحزب السابع عشر ۗ

أُوَ لَرُ يَهُ دِ لِلذِينَ يَرِنُونَ أَلَا رُضَ مِنْ بَعْدِ أَهَا إِنَ لَوَ نَشَاءُ أَصَبُنَهُم بِذُنُو بِهِمٌّ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ۞ تِلْكَ أَلْقُرِي نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبُا إِنِهَا وَلَفَدْ جَاءَ تَهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُومِنُوا نِمَا كَذَّبُوا مِن قَبُلُّ كَ ذَاكُ يَطْبَعُ أَلَّكُ عَلَىٰ قُلُوبِ إِنْكِفِي بِنَّ ۞ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكُ تَرْهِم مِّنْ عَهُ لِوْ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكَ نَرَهُ مُ لَفَاسِقِينٌ اللهُ الْحَارَةُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله بَعَنْنَا مِنْ بَعَدِ هِم مُّوسِي بِعَا يَكْتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِه فَظَ لَمُواْ بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ا وَقَالَ مُوسِىٰ يَلْفِرْعَوْنُ إِلْخِ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۞ حَقِيقٌ عَلَى أَن لَّا أَقُولَ عَلَى أَللَّهِ إِلَّا أَكْوَقٌ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةِ مِّن رَّيِ كُوْ فَأْرُسِلُ مَعِي بَيْخِ إِسْرَآءِ بِلَّ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَا يَنْ فَاتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينٌ ۞ فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ نَغُبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِي بَبُضَآهُ لِلتَّاظِرِينَ ۞ قَالَ أَلْمَاكُ مُن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَخِ رُعَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ يُرِيدُ أَنْ بِنُحْتِي جَكُم مِّنَ أَرْضِكُمْ فَكَاذَا نَامُرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله فَا لَوُ الْمَوْ الْمَرْجِهِ عُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي الْمُدَاءِينِ كَلْشِينَ ١ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَخِي عَلِيهِ ﴿ وَجَآءَ أَلسَّمَ رَهُ فِرْعَوْنَ فَالْوَأْ إِنَّ لَنَا لَأَجُدًا إِن كُنَّا نَحُنُ الْغَلِيبِينَ ﴿ فَالَ نَعَمَ وَإِنَّكُمْ لِمَنَ ٱلْمُفَتَرِبِينٌ ١٠ قَالُواْ يَكُمُوسِيٓ إِمَّاۤ أَن ثُلُفِي وَإِمَّآ أَن تَكُونَ نَحَنُ الْمُلْقِينَ ١ قَالَ أَلْقُوا ۚ فَلَمَّا أَلْقَوا سَحَاتُوا أَعَيْنَ أَلْتَاسِ وَاسْ نَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْ عَظِيمٍ ٥